# الأحاديث الواردة في الدعاء بعد التشمد الأخير وقبل السلام جمعاً ودراسة

الدكتور عبد العزيز محمد الفريح- الأستاذ المساعد بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية

### ملخص البحث

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

وبعد، فإن البحث يتلخص فيما يلى:

- الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام مشروعٌ ومستحبٌّ، وأنه من أوقات الإجابة.
- يجوز الدعاء في الصلاة بما أحب ولا سيما قبل السلام وإن لم يكن مأثوراً ما لم يكن فيه معصية.
- كلمة (( دبر الصلاة )) يراد بها ما قبل السلام، ويراد بها ما بعد السلام، فإن كان ذكراً فالمراد بها بعد السلام، وإن كان دعاءاً فتحمل على ما قبل السلام.
  - مجموع الأحاديث الواردة في هذا البحث (٣٣) حديثاً.

\* \* \*

#### مقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين -

أما بعد، فإن المؤمن حريص كل الحرص على انباع ما ثبت عن الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله ﷺ، سواء كان في عباداته ومعاملاته وحياته اليومية، ممنثلاً في ذلك أمر الله جل وعلا: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخــر وذكر الله كثيراً) [الأحزاب: ٢١].

فالسنة النبوية – على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم – لم تترك لمن أراد الهدي القويم والصراط المستقيم أي مجال للابتداع والإحداث، فما ثبت في الوحبين غنية للمرء المسلم، والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي على فيها خير كثير، وهي جامعة لأمور الدنيا والآخرة، وهي أحرى أن تقبل من المسلم إذا أخلص في المسألة وتضرع إلى ربه، فالإخلاص والمتابعة هما شرطان لقبول العبادات.

والدعاء شأنه عظيم، فهو سلاح المؤمن وحرزه، وهو خير وسيلة لقضاء الحاجات وكشف الكربات، يُرضي ربَّ العالمين، ويطرد الشيطان الرجيم، يعيذ العبد من مكر عدوه وكيد حاسده، لا يستغني عنه غني ولا فقير ، يأتي بخير النيا والآخرة.

والدعاء من أهم أركان العبادة، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: ((الدعاء هو العبادة))(۱)، والدعاء شأن الأنبياء وأولي العزم من الرسل عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم، وقد أمر الله عز وجل جميع المؤمنين بأن يدعوه فقال عز من قائل: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ [غافر ٦٠].

قال النووي معلقاً على أحاديث نكرها الإمام مسلم في الدعاء والاستعادة: قال: ((في هذه الأحاديث دليلً لاستحباب الدعاء والاستعادة من كل الأشياء المنكورة وما في معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتوى في الأمصار، وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاماً للقضاء، وقال آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحسن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه

باعث للدعاء استحب وإلا فلا، ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة في الأمر بالدعاء وفعله، والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله))(٢).

وخيرُ الأدعية وأفضلها وأكملُها ما دعا به سيدُ الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمةً للعالمين، صاحب جوامع الكلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى النسليم.

و لأهمية أدعيته ﷺ أفرد لها العلماء والمحدثون قديماً مؤلفات عظيمة وأسوق هنا بعضاً منها:

- الدعاء لمحمد بن فضيل الضبي (ت ١٩٥هـ).
- الدعاء لأحمد بن حرب بن فيروز النيسابوري (ت  $^{(7)}$ .
  - الدعوات لجعفر بن محمد المستغفري النسفى (ت  $^{(i)}$ .
    - الدعاء لابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)<sup>(٥)</sup>.
    - الدعاء لابن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)<sup>(٦)</sup>.
      - كتاب الدعاء للطبر انى (ت $^{(Y)}$ هــ $)^{(Y)}$ .
    - الدعاء لمحمد بن فطيس الغاققي الأندلسي (ت $^{(\Lambda)}$ ).
    - شأن الدعاء لأبي سليمان حمد الخطابي (ت٣٨٨هـ) مطبوع.
      - الدعوات للحاكم (ت ٢٠٥هـ)<sup>(٩)</sup>.
      - الدعاء لأبي نر عبد بن أحمد الهروي (ت ٤٣٤هــ)<sup>(١١)</sup>.
        - الدعاء لأبي عبد الله المحاملي (ت ٤٤٩هـ)(١١).
          - الدعوات للبيهقى (ت 803هـ)(17).
      - الدعوات للواحدي أبي الحسن علي بن أحمد (ت٤٨٧هـ).
        - الدعوات النبوية لأبي سعد السمعاني (ت٦٢٥هـ)<sup>(١٣)</sup>.

وغيرها من الكتب الأخرى.

إلا أن أحاديث فضائل الأعمال والأدعية والأنكار ما زالت بحاجة إلى من يخدمها، ويميز الصحيح والسقيم

منها، ويدرسها دراسة حديثية، كما دُرست أحاديث الأحكام في كتب التخريج الخاص بها.

ومن أفضل من قام بهذا العمل الجليل الحافظ ابن حجر حرحمه الله في كتابه ((نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار النووي))، فإنه خرّج أحاديثه وبالغ في بيان طرقها، وبين صحيحها من سقيمها، وقد استفاد منه ابن علان ونقل منه نقو لات كثيرة في كتابه ((الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية))، إلا أن كتاب الأذكار النووي - كما لا يخفى - لم يستوعب جميع الأنكار والأدعية الواردة عن النبي ، فإنه كما قال حرحمه الله -: اقتصر على ما في الكتب الستة سوى ابن ماجه، وأنه قد يروي يسيراً من الكتب المشهورة وغيرها(١٤٠).

ولأهمية الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ في الصلاة - وهي من أهم أركان الإسلام- وجهل كثير من الناس بها، أردت أن أفرد بحثاً في أدعية النبي ﷺ بعد التشهد الأخير وقبل السلام، عسى الله أن ينفعني به، ولمن قرأه، ووفقنا جميعاً للتمسك بما جاء في كتابه وسنة رسوله ﷺ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وسميتُه بـــ(الأحاديث الواردة في الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام جمعاً ودراسةً).

حاولتُ جمع كل ما روي عن النبي ﷺ في ذلك، ودرستُ أسانيدها وطرقها، وبينتُ الثابت منها والذي لم يثبت مستعيناً في ذلك بأقوال أهل العلم إن وجدتُ، وإنما لم أقتصر على ذكر الصحيح من هذه الأدعية حتى يكون المرء على علم بأنه ليس كل ما ينسب إلى رسول الله ﷺ ثابت عنه، بل عليه أن يتيقن من صحته، ويعمل به.

# سلكتُ في هذا البحث على المنهج التالي:

- نكرتُ اللفظَ الأكملَ الواضحَ في دلالته لموضوع البحث، وذكرتُ راويه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
- عزوتُ الحديثَ إلى من أخرجه من الأئمة، فإن كان الحديثُ في الصحيحين أو أحدهما بدأتُ بهما، وإن لم يكن فيهما فإنى قدَّمتُ السنن الأربعة على غيرها من الكتب الحديثية.
- ذكرتُ إسناد الحديث من ملتقى الطرق (مدار الأسانيد) إلى الصحابي راوي الحديث، وحذفت ما قبله من الأسانيد بعد دراستها وتيقن صحتها، كما هو معروف عند أهل الفن نحو ابن الملقن وابن حجر وغيرهما.
  - نكرتُ اختلاف الألفاظ وزيادة الرواة في لفظ الحديث إن وجدتُها.
  - حكمتُ على الأسانيد بعد دراستها والنظر في أحوال رواتها مستعيناً في ذلك بما قاله أئمة هذا الفن.

- ترجمت للرواة المتكلم فيهم، ونكرت أقوال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في النقريب بعد التأكد من كونها أقرب إلى ما قاله الأئمة المنقدمون في الراوي.

- نكرتُ فوائد علمية للحديث إن وجدتها، وعنونتُ عليها بقولى: (فلدة).

- شرحتُ الكلمات الغريبة.

وقسمت هذا البحث إلى مقدمة ومباحث:

المقدمة: نكرت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والمؤلفات في الدعاء، وخطة البحث.

المبحث الأول: فضل الدعاء بعد التشهد.

المبحث الثاني: هل يجوز للرجل أن يدعو بما شاء في الصلاة غير القرآن؟

المبحث الثالث: معنى ((دبر الصلاة)) في الأحاديث.

المبحث الرابع: أدعية النبي ﷺ في الصلاة والتي نصّ فيها أنها بعد التشهد.

المبحث الخامس: أدعية النبي ﷺ في الصلاة، والتي يناسب أن نقال في التشهد وفي غير ذلك كالسجود.

ختمتُ البحث بالنتائج التي توصلتُ إليها، كما بدأته بذكر ملخص للبحث.

وجعلتُ في آخر البحث ثبت المصادر والمراجع، وفهرس الأحاديث والموضوعات.

هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يعيد للأمة عزها ومجدها، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

المبحث الأول: فضل الدعاء بعد التشهد

### (١) (١٥) الحديث الأول:

عن عبد الله بن مسعود الله على الله على الله على الله على الله من عباده، السلامُ على الله من عباده، السلامُ على فلان وفلان، فقال النبي على الله على الله، فإن الله هو السلام؛ ولكن قولوا: التحيّاتُ لله

والصلواتُ الطيباتُ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتم أصاب كلَّ عَبدٍ في السماء أو بين السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يَتَخَيَّرُ من الدعاء أعْجَبَهُ إليه فيدعُو)).

أخرجه البخاري (77) – واللفظ له – ومسلم (77) وأبو داود (17) والنسائي (17) وابن ماجه (77) وأحمد (17) والدارمي (77) من طريق الأعمش، حدثنا شقيق، عنه ...

وورد بلفظ: ((ثم ليتخير من الثناء ما شاء)).

أخرجه البخاري (٢٣) من طريق جرير، عن منصور، عن شقيق أبي وائل به.

وورد أيضاً بلفظ: ((ثم يَتَخَيَّر من المسألة ما شاء)).

أخرجه مسلم (٢٤) من طريق شعبة، عن منصور، عن أبي وائل به.

وورد أيضاً بلفظ: ((... ما أحبّ)).

أخرجه مسلم (٢٥) أيضاً من طريق زائدة، عن منصور، عن أبي وائل به.

وله طريق أخرى عن أبي الأحوص، عن عبد الله ١٠٠٠

أخرجه النسائي  $(^{(77)})$  وأحمد  $(^{(77)})$  وابن حبان  $(^{(79)})$  من طريق شعبة قال: سمعت أبا إسحاق عنه به، و فيه: ((و ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل )).

وإسناده صحيح.

قوله ﷺ: ((ثم يَتَخَيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) فيه دلالة على أن هذا الوقت يستحب فيه الدعاء وهو من أوقات الإجابة.

### (٢) الحديث الثاني:

عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسولُ الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته لم يُمجِّد الله تعالى ولم يُصلِّ على النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ((عَجِلَ هذا)) ثم دعاه فقال له أو لغيره: ((إذا صلَّى أحدُكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يُصلِّي على النبي ﷺ، ثم يدعو بعد بما شاء)).

أخرجه أبو داود $\binom{(r)}{}$  واللفظ له و الترمذي $\binom{(r)}{}$  والنسائي  $\binom{(r)}{}$  وأحمد $\binom{(r)}{}$  وابن خريمة

والحاكم (٢٦) من طريق حميد بن هانئ أبي هانئ، عن عمرو ابن مالك الجنبي، عنه هـ.

إسناده صحيح.

فقد صححه الترمذي فقال: ((حسن صحيح))، والحاكم فقال: ((حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تعرف له علة)) ووافقه الذهبي.

فيه من آداب الدعاء أنه ينبغي الثناء على الله عز وجل أولاً، ثم الصلاة على النبي ﷺ ثم الدعاء بما أحب.

#### (٣) الحديث الثالث:

عن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: ((جَوْفُ الليلِ الآخر ودُبُر الصلوات المكتوبات)).

أخرجه الترمذي (٢٧) من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط، عنه ...

رجاله ثقات، إلا أن فيه ابن جريج مدلس، وقد عنعن. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري ، الآتي وإن كان فيه ضعف، وإذا حسنه الترمذي فقال: ((هذا حديث حسن)).

### (٤) الحديث الرابع:

عن مالك بن دينار قال: دخلت على الحجاج فقال لي: ألا أحدثك بحديث حسنٍ عن رسول الله ﴿ قات: بلى ، حدّثني ، قال: حدثني أبو بُردة ، عن أبيه ، عن رسول الله ﴿ قال: ((من كانت له إلى الله عز وجل حاجة ، فليدع بها دُبُر كل صلاة مفروضة )).

أخرجه دعلج في المنتقى من مسند المقلين $(^{7})$  من طريق أبي بكر محمد بن عمر ابن الحكم السلي، عن أبي الحسن علي بن إسماعيل الدينوري، عن أحمد بن عبد الحميد، عن سيار، عن جعفر، عنه به.

إسناده ضعيف.

ورجاله من محمد بن عمر بن الحكم إلى أحمد بن عبد الحميد لم أجد ترجمتهم، وحجاج لم أتبينه، لكن المحديث السابق يشهد له.

ومالك بن دينار البصري الزاهد أبو يحيى (الصدوق عابد) $^{(r_1)}$ ، وسيار بن حاتم العنزي (الصدوق له أوهام) $^{(r_1)}$ ، جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري (اصدوق زاهد) $^{(r_1)}$ .

تبين مما تقدم من الأحاديث فضل الدعاء بعد التشهد، وأنه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. فقول النبي رقة ((ثم يَتَخَيَّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) أمر المصلي أن يختار ما شاء من الدعاء بعد التشهد.

وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يدعو بدعوات بعد التشهد، وعلَّم -عليه أفضل الصلاة والسلام- صحابته أدعيةً ومعوذات، وحثهم على المداومة عليها فقال لمعاذ ﷺ: ((أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك))(٢٦).

وقد كان على هذا عملُ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.

روي عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال: ((يتشهد الرجل ثم يصلى على النبي ﷺ ثم يدعو لنفسه))(٢٠).

وعن أبي بردة قال: كان أبو موسى إذا فرغ من صلاته قال: اللهم اغفر لي ننبي ويسر لي أمري، وبارك لي في رزقي (١٤٠).

المبحث الثاني: هل يجوز للرجل أن يدعو بما شاء في الصلاة غير القرآن؟

اتفق أهل العلم على جواز الدعاء في الصلاة بما ورد في القرآن وثبت في السنة واختلفوا فيما ورد في غيرهما من الأدعية:

القول الأول: لا يجوز.

ذهب أبو حنيفة (٢١) وأحمد في رواية إلى أنه لا يجوز الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة.

قال أبو داود(٧٤): قال أحمد: ((يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن)).

قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد قال: (( كما جاء في الخبر )) قلت له: أوليس قال رسول الله ((ثم ليتخير من الدعاء ما شاء))؟ قال: يَتَخَيَّر مما جاء في الخبر فعاودته، فقال: ما في الخبر.

نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستحسنه؛ قال: (( فإن اللام في (الدعاء) للدعاء الذي يحبه الله، ليس لجنس الدعاء)) ثم قال: (( فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون، وهو ما وردت به الأخبار، وما كان نافعا))(^^).

وعن الإمام أحمد رواية في جواز الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة كما سيأتي في القول الثاني.

والمذهب عند الحنابلة أن الدعاء على نوعين:

أحدهما: أن يكون الدعاء من أمر الآخرة، كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه فهذا يجوز الدعاء به في الصلاة على الصحيح من المذهب.

والثاني: أن يكون الدعاء ليس من أمر الآخرة، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز الدعاء بذلك في الصلاة وتبطل الصلاة به. وقيل: يجوز الدعاء بحوائج الدنيا وملاذها (١٤٩).

واستنلوا بحدیث ((إن صلانتا هذه لا یصلح فیها شيءٌ من کلام الناس، إنما هو التسبیح والنکبیر وقراءة القرآن))(0,0).

أخرجه مسلم (<sup>٥١)</sup> من حديث معاوية بن الحكم السلمي ك.

القول الثاني: يجوز الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة.

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز، وبه قال إبراهيم النخعي وطاوس (٢٠).

وهو قول للإمام أحمد.

حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد $(^{\circ})^{\circ}$  أنه يجوز الدعاء بغير ما ورد في الكتاب والسنة. قال ابن قدامة: ((هذا هو الصحيح إن شاء الله)) $(^{\circ})^{\circ}$ .

واستنلوا بحديث عبد الله بن مسعود ﴿ المنقدم: ((ثم يَنَخَيَّر من الدعاء أعجبه الله فيدعو))(٥٥) عام فيشمل المأثور وغير المأثور وهو حجة لمن جوز ذلك.

وبحديث أنس بن مالك ﴿ قال: أن أم سليم غدت على النبي ﴿ فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال: ((كبري الله عشراً، وسبحي الله عشراً، واحمديه عشراً، ثم سلي ما شئت يقول: نعم، نعم))(٥٠).

وقد رد ابن خزيمة ( $^{(v)}$  وابن حبان على من قال بأن الدعاء في الصلاة من غير القرآن لا يجوز، وبوب الأخير عليه بقوله: (( $^{(v)}$  الله جل الله جل وعلا يفسد عليه ملاته))  $^{(\wedge)}$  ثم نكر حديث أبي بكر الصديق  $^{(v)}$ : علمني دعاء أدعو به في صلاتي.

وهناك قول ثالثٌ ذهب إليه ابن سيرين إلى أنه لا يجوز الدعاء في الصلاة إلا بأمر الآخرة، قال ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة (٩٠).

والراجح من هذه الأقوال هو قول من ذهب إلى جواز الدعاء بما شاء من أمر الدنيا والآخرة ما لم يكن ايماً، لحديث عبد الله بن مسعود الصريح في الباب، وأما حديث معاوية بن الحكم السلمي فمعناه عدم جواز كلام الناس وما أشبهه في الصلاة، وأما دعاء رب العالمين وسؤاله سبحانه وتعالى فليس من كلام الناس بل هو عبادة.

### المبحث الثالث: معنى (دبر الصلاة) في الأحاديث

الدُبُر والدُبْر: نقيض القُبُل، ودبُر كل شيء عقبه ومؤخره، وجمعها أدبار، ودبر الشهر: آخره (٢٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما لفظ ((دبر الصلاة)) فقد يراد به آخر جزء منه، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه، كما في دبر الإنسان، فإنه آخر جزء منه، ومثله لفظ ((العقب)) قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء كعقب الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك))(١١).

وقوله ﷺ: ((دبر الصلاة)) في الأحاديث الواردة في الذكر والدعاء دبر الصلاة بطلق على معنيين: أحدهما: آخر الصلاة يعنى قبل السلام. والآخر: بعد السلام(١٦٠).

وذلك حسب سياق الأحليث، وأكثرها يدل على أن المراد آخر الصلاة أعني قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء مثل حديث سعد بن أبي وقاص النبي النبي إيقول في دبر كل صلاة: ((اللهم إني أعوذ بك من البخل...))(١٢). وأما الأنكار الواردة دبر الصلاة فمعناه بعد الصلاة كما جاء في حديث أبي الزبير مسلم بن تدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير...)) وقال: كان رسول الله إيهال بهن دبر كل صلاة. أخرجه مسلم (١٢).

لكن الحافظ ابن حجر يرى أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث سواء كان في الذكر أو الدعاء فكلها محلها بعد الصلاة فإنه ذكر أدعية كان النبي ﷺ يدعو بهن دبر الصلاة ثم قال: ((فإن قيل: المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعاً، فكذا هذا حتى يثبت ما خالفه))(١٠).

لكن سياق أكثر الأحاديث يدل على التفصيل الذي ذكرناه قبل، وأن المراد بـ ((دبر الصلاة)) في أحاديث الدعاء في الصلاة قبل السلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي # كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها، وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك)(١٦٠).

مع العلم بأن الدعاء مشروع بعد السلام، وقد ثبت عن النبي  $\frac{1}{2}$  أنه كان يدعو بعد الصلاة، لكن بصيغة الإفراد، ولم يكن الدعاء جماعياً، وقد بوّب البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات بـ (لباب الدعاء بعد الصلاة))(7).

والدعاء في الصلاة حال مناجاة الرب أولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ونلك لأن المصلي يناجي ربه، فإذا سلم انصرف عن مناجاته، ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب، دون سؤاله بعد انصرافه..))(١٨٠).

خلاصة هذا المبحث أن المراد بدبر الصلاة يعني بعد السلام إذا كان السياق في الذكر، نحو التكبير والتهليل والتسبيح ونحوه، وإذا كان السياق في الدعاء فمعناه بعد التشهد الأخير وقبل السلام والله أعلم.

### المبحث الرابع: أدعية النبي ﷺ في الصلاة والتي نص فيها أنها بعد التشهد

(٥) الحديث الأول:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جَهَنَّم ومن عذاب القبر ومن فِتْتَة المحيا والممات ومن شر فِتْتَة المسيح الدجال)).

أخرجه مسلم  $(^{77})$ و النفظ له وأبو داود  $(^{(V)})$  و النسائي وابن ماجه  $(^{(V)})$  وأحمد  $(^{(V)})$  من طريق الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن عائشة، عنه .

وفي لفظ آخر لمسلم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع...)) الحديث.

قال النووي: (( وفيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير )) اهـ.

وله طرق أخرى عن أبي هريرة الله.

منها: عن أبي سلمة عنه ...

أخرجه البخاري  $(^{(\gamma)})$  ومسلم  $(^{(\gamma)})$  وأحمد

ومنها: عن طاوس، عنه ھ.

أخرجه مسلم (<sup>۷۷)</sup> ولفظه: ((عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فنتة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فنتة المحيا والممات)).

ومنها: عن الأعرج، عنه ...

أخرجه مسلم وأحمد $(^{(\wedge\wedge)}$ .

ومنها: عن عبد الله بن شقيق، عنه الله عنه

أخرجه مسلم وأحمد $(^{(Y^{9})}$ .

فائدة:

قال ابن دقيق العيد وهو يؤكد أهمية هذه الاستعادة في الصلاة: ((فيه زيادة كون الدعوات مأموراً بها بعد

التشهد، وقد ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور، حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك، لعظم الأمر فيها، وشدة البلاء في وقوعها، ولأن أكثرها أو كلها أمور إيمانية غيبية، فتكررها على الأنفس يجعلها ملكة لها))(^^).

#### (٦) الحديث الثاني:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على ما صلى في بيتها إلا كان في آخر دعائه: اللهم مُنزَّلَ التوراةِ والإنجيل والزبور والفرقان وصدُف إبراهيم وموسى، إنى أعوذ بك من الفقر، وأسألك أن تقضى عنى الْمَغْرَمَ.

أخرجه الطبراني (٨١) من طريق اليمان بن المغيرة، عن القاسم بن محمد، عنها رضي الله عنها.

اسناده ضعیف.

فيه اليمان بن المغيرة العبدي أبو حذيفة البصري ((ضعيف)) $^{(\Lambda^{r})}$ ، أما القاسم بن محمد فهو ابن أبي بكر الصديق ((ثقة أحد الفقهاء بالمدينة) $^{(\Lambda^{r})}$ .

### (٧) الحديث الثالث:

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في حديث طويل أن رسول الله ﷺ كان من آخر الليل ما يقول بين التّشَهُد والتسليم: ((اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)).

رواه مسلم  $^{(\lambda^{(\lambda)})}$  وابن ماجه وابن ماجه وابن عزيمة  $^{(\Lambda^{(\lambda)})}$  وابن حبان  $^{(\lambda^{(\lambda)})}$  كلهم من طرق عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عنه.

وفي رواية لمسلم<sup>(۸۸)</sup> وأحمد<sup>(۸۹)</sup> وأبي عوانة<sup>(۹۱)</sup> وابن الجارود<sup>(۹۱)</sup> والدارقطني<sup>(۹۲)</sup>: وإذا سلم قال: ((اللهم اغفر لى ما قدمت..)) الخ، ولم يقل بين التشهد والتسليم.

ولفظ ابن الجارود: ((وإذا فرغ من صلاته فسلم )).

قال ابن القيم رحمه الله:

((ولمسلم فيه لفظان: أحدهما: أن النبي ﷺ كان يقوله بين التشهد والتسليم، وهذا هو الصواب، والثاني: كان يقوله بعد السلام، ولعله كان يقوله في الموضعين والله أعلم))(٩٣).

### (٨) الحديث الرابع:

عن محْجَن بن الأَدْرَع – رضي الله عنه – أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال: اللهم إني أسْأَلُك يا الله الأحدُ الصَّمَدُ الذي لم يلد ولم يُولَد، ولم يكن له كُفُواً أحدٌ أن تغفر لي ذُنُوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، قال: فقال: ((قد غفر له)) ثلاثاً.

أخرجه أبو داود ( $^{(9)}$  والنسائي  $^{(17)}$  وابن أبي شيبة  $^{(47)}$  وابن خزيمة  $^{(1A)}$  والحاكم  $^{(91)}$  من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن حنظلة بن علي، عنه ...

قلت: إسناده صحيح.

عبد الوارث بن سعيد هو العنبري مولاهم ((تقة ثبت))(1.1)، وحسين بن ذكوان المعلم المكتب ((تقة ربما وهم)) (1.1)، وعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ((تقة))(1.1)، وحنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي المدني ((تقة)) (1.1).

قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي.

### (٩) الحديث الخامس:

عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ لرجل: ((كيف تقول في الصلاة؟)) قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أُحْسِنُ يَنْنَتَك (١٠٠) ولا يَنْدَنْةَ مُعاذ، فقال النبي ﷺ: ((حولها نُدَنْدِنُ)).

أخرجه أبو داود (١٠٥) وأحمد (١٠٦) من طريق زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي

اسناده صحيح.

صححه النووي (۱۰۷).

والأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي مدلس، ولكن لا تضر عنعنته، فإنه رواه عن شيخه أبي صالح، وهو من شيوخه الثلاثة الذين لازمهم وأكثر عنهم، وعنعنته عنهم تحمل على الاتصال كما قاله الذهبي (١٠٨)، وأما كون الصحابي مبهماً فلا يضر، فإن الصحابة كلهم عدول.

وقد جاء في طريق أخرى بهذا الإسناد اسم هذا الصحابي وأنه الصحابي الجليل أبو هريرة ...

أخرجه ابن ماجه (۱۰۰ وابن خزيمة (۱۱۰ وابن حبان (۱۱۱ من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي، عن الأعمش به، وسمى الصحابي أبا هريرة.

والرجل الذي سأله النبي ﷺ هو سُلُيم الأنصاري كما سمّاه أبو زرعة ابن زين الدين العراقي(١١٢).

#### (١٠) الحديث السادس:

عن عمير بن سعيد قال: كان عبد الله يعلمنا التّشهّد في الصلاة، ثم يقول: ((إذا فرغ أحدكم من التّشهّد في الصلاة فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كلّه ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصالحون. ربنا آنتا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آنتا ما وعدتنا على رُسُلك ولا تُخْزنا يوم القيامة، إنك لا تُخْلف الميعاد )).

أخرجه سعيد بن منصور حكما ذكره الحافظ ابن حجر  $(117)^{-}$  وابن أبي شيبة  $(116)^{+}$  والطبر اني  $(116)^{-}$  من طريق الأعمش عنه به موقوفاً.

قلت: إسناده صحيح موقوف.

فيه الأعمش مدلس وقد عنعن، إلا أن له طريقاً أخرى عن عمير بن سعيد به.

أخرجه الطبراني (۱۱۱) من طريق حجاج بن أرطاة، عنه، وحجاج مدلس أيضاً لكنه لا بأس به في المتابعات. عمير بن سعيد النخعي الصهباني ((ثقة))(۱۱۷).

وروي عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً.

أخرجه ابن المنذر (۱۱۸) من طريق نهشل بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن عمير بن سعيد عن ابن مسعود قال: كان دعاء النبي # بعد التشهد في الفريضة.. فذكره.

قال ابن المنذر: (الم يروه عن الضحك بن مزاحم إلا نهشل بن سعيد نفرد به إبراهيم)).

وهذا سند واهِ، فإن فيه نهشل بن سعيد بن وردان ((متروك، وكذَّبه إسحاق ابن راهويه))(١١٩).

### (١١) الحديث السابع:

عن أنس الله قال: كنت جالساً مع رسول الله إله الحلقة ورجل قائمٌ يصلي، فلما ركَع وسَجَد جَلَس وتَشَهَدَ ثم دعا فقال: ((اللهم إني أسألُك بأنَّ لك الحَمْدَ، لا إله إلا أنت المنّانُ، بَدِيعُ السّماوات والأرضِ، ذا الجَلالِ والإكرام، يا حيُّ يا قَيُّومُ! إني أسألك))، فقال رسول الله : ((أتدرون بما دعا؟)) قالوا: الله ورسولُه أعلم، قال: ((والذي نَفْسِي بيده لقد دعا الله باسمه العَظيم، الذي إذا دُعيَ به أجاب، وإذا سُئلَ به أعْطَى)).

أخرجه أبو داود(171) والنسائي(171) وأحمد(171) و اللفظ له - والبخاري في الأدب المفرد(171) وابن حبان(171) وابن منده في التوحيد(170) والحاكم(171) كلهم من طريق خلف بن خليفة، عن حفص بن عمر عنه -.

قلت: إسناده حسن لغيره.

في إسناده خلف بن خليفة ((صدوق اختلط في الآخر)) (١٢٧)، ونكر الحافظ ابن حجر (١٢٨) أن هشيماً ووكيعاً ممن روى عنه قديماً، وهما لم يرويا هذا الحديث.

قال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، وفيه حفص بن عمر هو حفص ابن أخي أنس (صدوق)) $(^{179})$ ، ليس من رجال مسلم.

لكن الحديث روي من طرق أخرى عن أنس .

- منها: عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عنه ...

أخرجه أحمد (177) والبخاري في التاريخ (177) والطحاوي (177) والطبر اني (177) والحاكم (177) من طريقين عنه به.

وصرح فيه بالرجل الذي دعا بهذا الدعاء ولفظ أحمد: مرّ رسول الله ﷺ بأبي عياش زيد بن صامت الزرقي وهو يصلى، وهو يقول... وفيه أيضاً: ((لقد دعا الله باسمه الأعظم)).

قلت: إسناده حسن.

فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ((صدوق))(١٣٥).

- ومنها: ما روى أنس بن سيرين، عنه له به نحوه.

أخرجه أحمد (177) وابن ماجه (177)، وابن أبي شيبة (170) والضياء المقدسي (179) من طريق وكيع بن الجراح، عن أبى خزيمة، عنه به.

قلت: إسناده ضعيف.

فيه أبو خزيمة يوسف بن ميمون المخزومي مولاهم الصباغ ((ضعيف)) (۱٤٠٠).

- ومنها: عن سعيد بن زربي عن عاصم وثابت عن أنس الله عن الله

أخرجه الترمذي ((١٤١) وليس فيه: ((اللهم إني أسألك بأن لك الحمد)).

قال الترمذي: ((هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روى من غير هذا الوجه عن أنس)).

قلت: إسناده ضعيف أيضاً فيه سعيد بن زَربي – بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة مكسورة – الخزاعي: ((منكر الحديث)) $^{(157)}$ .

فهذه الطرق يتقوى بعضها ببعض، ولا سيما الطريق الأولى عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة.

فائـــدة:

في تسمية هذا الرجل الذي كان قائماً يصلي وردت رواية عند الإمام أحمد (۱٬۲۳ في صحتها نظر، وقد بينت هذه الرواية أن الرجل هو: أبو عياش زيد بن صامت الزرقي، وبذلك سماه أبو زرعة ابن الإمام زين الدين العراقي في كتابه: المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (۱٬۱۶۰).

### (١٢) الحديث الثامن:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليّ امرأة من اليهود فقالتْ: إن عذابَ القبرِ من البَول، فقلت: كذبت، فقالت: بلّى، إنّا لَنَقْرِض منه الجِلْدَ والثّوب، فخرج رسول الله ﷺ إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتًا، فقال: ((ما هذا؟)) فأخبرته بما قالت، فقال: ((صدقتْ)) فما صلى بعد يومئذ إلا قال في دُبُرِ الصلاة: ((ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حرّ النار وعذاب القبر)).

أخرجه النسائي <sup>(١٤٠)</sup> وأحمد (١٤٠) والطبراني (١٤٠) من طريقين عن جسرة، عنها.

اسناده حسن.

فيه جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية روى عنها جماعة (١٤٠٨) ونكرها ابن حبان في الثقات، ووثقها العجلي، وقال البخاري: ((عندها عجائب)) وقال فيها الحافظ ابن حجر: ((مقبولة.. ويقال: إن لها إدراكاً))(١٤٩١).

قال الهيثمي: ((رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله نقات))(۱۰۰).

وورد التعوذ من عذاب القبر في الصلاة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لى: إن أهل القبور يعنبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما

فخرجتا ودخل علي النبي ﷺ فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال: ((صدقتا إنهم يعنبون عذابا تسمعه البهائم كلها)) فما رأيتُه بعدُ في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.

أخرجه البخاري (١٥١) ومسلم (١٥٠) من طريق أبي وائل، عن مسروق، عنها - رضي الله عنها -.

#### (١٣) الحديث التاسع:

عن مبشر بن أبي المليح، عن أبيه ﴿ أنه صلى ركعتي الفجر، وأن رسول الله ﴿ صلى قريباً منه ركعتين خفيفتين، ثم سمعته يقول و هو جالس: ((اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي ﴿ أعوذ بك من النار)) ثلاث مرات.

أخرجه ابن السني (۱۰۳) و الحاكم (۱۰۱ من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني، عن عباد بن سعيد، عنه به. قلت: إسناده ضعيف.

فيه يحيى بن أبي زكريا الغساني  $((ضعيف))^{(\circ\circ)}$ ، وعباد بن سعيد ومبشر بن أبي المليح ترجم لهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحاً و لا تعديلاً $(^{(\circ\circ)})$ .

إلا أن الدعاء ثابت بشاهده من حديث عائشة رضى الله عنها وقد تقدم.

### (١٤) الحديث العاشر:

عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعدٌ يعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله ويقوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتتّة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر)).

أخرجه البخاري (۱۰۲۰) – واللفظ له – والترمذي (۱۰۵۰) والنسائي (۱۰۵۰) وأحمد (۱۰۰۱) وابن أبي شيبة (۱۰۱۱) وأبو يعلى (۱۰۲۰) والشاشي (۱۹۳۱) والبزار (۱۰۲۰) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير، عنه به.

قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه)).

ولعبد الملك بن عمير شيخ آخر أيضاً في هذا الحديث جمعهما في بعض الروايات وهو مصعب بن سعد بن

أبى وقاص.

أخرجه البخاري (۱۲۱) و الترمذي (۱۲۷) و النسائي (۱۲۸) و ابن خزيمة (۱۲۹) و البزار (۱۷۰) و الطبر اني (۱۷۱) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون جميعاً، عن سعد بن أبي وقاص جه.

#### (١٥) الحديث الحادي عشر:

عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما على منبر أهل البصرة، فسمعته يقول: إن نبي الله ﷺ كان يتعوذ في دبر صلاته من أربع، يقول: ((أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بالله من فتتة الأعور الكذاب)).

أخرجه أحمد $(^{1})^{(1)}$  واللفظ له والطيالسي $(^{1})^{(1)}$  وعبد بن حميد $(^{1})^{(1)}$  والطبراني طريق البراء بن يزيد الغنوي، عنه، به.

فيه البراء بن يزيد وهو البراء بن عبد الله بن يزيد الغَنوي البصري ((ضعيف))(١٧٦)، لكن له طريقاً أخرى يتقوى بها.

رواها أبو داود (۱۷۷) والطبراني (۱۷۸) من طريق محمد بن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ أنه كان يقول بعد التشهد.. فذكره.

وفي إسنادها محمد بن عبد الله بن طاوس ذكره ابن أبي حاتم بدون جرح و لا تعديل (۱۷۹) و ذكره ابن حبان في الثقات (۱۸۰) و لذا قال فيه الحافظ: ((مقبول))((المتانعات به في المتابعات .

فإسناده حسن لغيره.

والحديث صحيح بشاهده من حديث عائشة رضي الله عنها المنقدم.

وقد ثبت هذا الدعاء بشيء من الاختلاف في لفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من غير تقبيد بعد الصلاة.

أخرجه مسلم  $(^{1}^{1})$  واللفظ له وأبو داود $(^{1}^{1})$  والترمذي  $(^{1}^{1})$  والنسائي وابن حبان  $(^{1}^{1})$  من طريق مالك، عن أبى الزبير، عن طاووس اليمانى، عنه  $(^{1})$ 

ولفظه: أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: ((قولوا: اللهم إنا نعوذ

بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فنتة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فنتة المحيا والممات)).

قال الإمام مسلم بعد ما رواه: ((بلغني أن طاوساً قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك فقال: لا، قال: أعد صلاتك. لأن طاوساً رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قال)).

قال الترمذي: ((حسن صحيح)).

(١٦) الحديث الثاني عشر:

عن أنس بن مالك الله عن علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من أولئك الأربع.

أخرجه الطبراني (١٨٧) من طريق محمد بن جحادة، عن أبان بن أبي عياش، عنه .

وإسناده ضعيف جداً.

فيه أبان بن أبي عياش ((متروك))(١٨٨١). وأما محمد بن جحادة فتقة.

والحديث أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹) ومن طريقه البغوي (۱۹۰) عن معمر، عن أبان به، إلا أنه ليس فيه أنه ﷺ كان يدعو في دبر الصلوات.

وأخرجه أحمد (۱۹۱) والطيالسي (۱۹۲) وابن أبي شيبة (۱۹۳) وأبو يعلى (۱۹۹) وابن حبان (۱۹۰) والضياء المقدسي (۱۹۲) من طرق عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس الصلوات (كان يدعو في دبر الصلوات)).

وإسناده صحيح.

لكن قوله ((دبر الصلوات)) ثبت في أحاديث أخرى تقدم نكرها.

(١٧) الحديث الثالث عشر:

عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن، فقال أبي: أي بني عمن أخنت هذا؟ قلت: عنك، قال: إن رسول الله وكان يقولهن في دبر الصلاة.

أخرجه الترمذي  $(^{197})$  والنسائي  $(^{197})$  واللفظ له وأحمد  $(^{199})$  وابن أبي شيبة  $(^{197})$  وابن حبان  $(^{197})$  من طرق عن عثمان الشحام، عنه به.

ولفظ بعضهم مختصر، ولفظ الترمذي: ((اللهم إني أعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر)).

إسناده حسن.

فيه مسلم بن أبي بكرة ((صدوق))(٢٠٠١) وعثمان الشحام ((لا بأس به))(٢٠٠٣).

قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)).

# (١٨) الحديث الرابع عشر:

عن يحيى بن أبي كثير قال: كتب إلي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أما بعد، فإني أخبرك عن هدي عبد الله بن مسعود في الصلاة وفعله وقوله فيها وقال: إن رسول الله في أعطي جوامع الكلم كان يعلمنا كيف نقول في الصلاة حين نقعد فيها: ((التحيات لله والصلوات والطيبات سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله)) ثم يسأل ما بدا له بعد ذلك، ويرغب إليه من رحمته ومغفرته كلمات يسيرة، لا يطيل بها القعود، وكان يقول: أحب أن تكون مسألتكم الله حين يقعد أحدكم في الصلاة ويقضي التحية، يقول بعد ذلك: سبحانك لا إله غيرك، اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي، يا تواب تب عليّ، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارأف بي، يا الغفور الروعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وطوقني حسن عبادتك، يا رب أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله، يا رب افتح لي بخير، واختم لي بخير، وآنتي شوقاً إلى لقاتك من غير ضراء مضرة ولا فتته من الشر كله، يا رب افتح لي بخير، واختم لي بغير، وأنتي شوقاً إلى لقاتك من غير ضراء مضرة ولا فتته من السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته، وذلك الفوز العظيم، ثم ما كان من دعائكم فليكن في تضرع وإخلاص فإنه يحب تضرع عبده إليه...

أخرجه الطبراني (٢٠٤) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن شيبان، عنه به في حديث طويل في كيفية صلاة عبد الله بن مسعود ...

قلت: إسناده ضعيف.

ويبدو أن الدعاء الذي ذكره بعد التشهد من كلام ابن مسعود هـ.

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، وبه أعله الهيثمي (٢٠٥).

شيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ((تقة صاحب كتاب))(٢٠٦)، وبقية رجاله معروفون.

#### (١٩) الحديث الخامس عشر:

عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ قد علم جوامع الكلم وخواتمه قال: فذكر التشهُد، وقال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا كلمات كما يعلمنا التشهُد: ((اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتمها علينا)).

أخرجه أبو داود $(^{(7)})$ ، والطبراني $^{(7)}$  وابن حبان $^{(7)}$  والحاكم $^{(7)}$  واللفظ له من طرق عن شريك، عن جامع بن شداد، عن أبى وائل، عنه ...

وفي سند الطبراني والحاكم: ((جامع بن أبي راشد)) مكان ((جامع بن شداد)) وكلاهما ثقة (٢١١) من طبقة واحدة.

لفظ أبي داود: ((وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا النشهد))، ولفظ ابن حبان: ((ويعلمنا ما لم يكن يعلمنا كما يعلمنا التشهد))، ولفظ الطبراني: ((كان رسول الله يعلمنا هذا الكلام)).

قلت: إسناده صحيح.

قال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي: ((إسناده جيد))(٢١٢).

وله طريق أخرى عن شقيق بن سلمة به.

أخرجه الطبراني (٢١٣) من طريق الوليد بن القاسم، عن داود بن يزيد الأودي، عنه به. ولفظه: أنه ﷺ كان يدعو بهذه الدعوات في أول قوله وبها يختم..

قال الطبراني: (الم يرو هذا الحديث عن داود الأودي إلا الوليد بن القاسم)).

قلت: إسناده ضعيف.

فيه داود بن يزيد الأودي ((ضعيف))(٢١٤). أما الوليد بن القاسم فهو الكوفي ((صدوق يخطئ))(٢١٥).

وهذا الحديث ليس فيه نص أن النبي \$ كان يدعو به في النشهد أو الصلاة، لكن سياق عبد الله بن مسعود ه يدل على أن هذا الدعاء من الأدعية المأثورة التي ينبغي أن يدعى بها في التشهد، ولذا بوب عليه أبو داود بـ((باب التشهد)).

وقد رواه رزين بلفظ: ((كان النبي ﷺ يعلمهم من الدعاء بعد التشهد ألف اللهم على الخير بين قلوبنا..)) فذكره (٢١٦).

قلت: قوله: ((بعد التشهد)) لم أجده عند غيره، والله أعلم.

### (۲۰) الحديث السادس عشر:

عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﷺ أخذ بيده وقال: ((يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعَنَّ في دُبُر كل صلاة تقول: اللهمَّ أعنِّي على ذكرِ لكَ وشكركَ وحُسْنِ عِبادَتِكِ)) وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن.

أخرجه أبو داود  $(^{(YY)})$  – والنفظ له – والنسائي  $(^{(YY)})$  وأحمد  $(^{(YY)})$  وابن خزيمة  $(^{(YY)})$  وابن السني في عمل اليوم والليلة  $(^{(YYY)})$  والحاكم  $(^{(YYY)})$  من طريق حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم التجيبي، عن أبي عبد الرحمن الحبلِّي، عن الصنابحي، عنه \*.

زاد ابن حبان والحاكم وغير هما: ((فقال معاذ: بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك)).

قلت: إسناده صحيح، فقد قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين)) ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: ((ثبت عن معاذ بن جبل..))(٢٢٤) فذكره.

### (٢١) الحديث السابع عشر:

عن زيد بن أرقم قال: كان نبي الله ﷺ يقول في دبر صلاته: ((اللهم ربّنا وربّ كلّ شيء أنا شهيدٌ أنك أنت الربّ وحدَك لا شريك لك) - قال إبراهيم (٢٢٥)-: مرتين ((ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلّهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي

في كل ساعة من الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله الأكبر الله الأكبر، الله نورُ السمواتِ والأرض، الله أكبر الله الأكبر)).

أخرجه أبو داود  $(^{777})^{}$ ، والنسائي  $(^{777})^{}$  وأحمد  $(^{777})^{}$  – واللفظ له – وأبو يعلى  $(^{777})^{}$ ، والمناب والبناب والنسائي  $(^{771})^{}$  من طرق عن معتمر، عن داود الطفاوي، عن أبي مسلم البجلي، عنه ...

إسناده ضعيف.

فيه داود بن راشد الطفاوي أبو بحر الكرماني ثم البصري الصائغ، وهو ((لين الحديث))(٢٣٢).

وأبو مسلم البجلي لم يوثقه غير ابن حبان (٢٣٣). ولذا قال فيه الذهبي: ((لا يعرف)) وقال الحافظ: ((مقبول))(٢٢٠).

قال المنذري: ((وفي إسناده: داود الطفاوي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء))(٢٣٥).

(٢٢) الحديث الثامن عشر:

١٨] عن أبي أمامة صدي بن عجلان ﴿ قال: ما دنوتُ من رسول الله ﴿ في دبر صلاة مكتوبة و لا تطوعُ إلا سمعته يقول: ((اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجْبُرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها و لا يصرف سيئها إلا أنت)).

أخرجه الطبراني (٢٣٦) وابن السني (٢٣٧) -واللفظ له- من طريق علي بن يزيد، عن القاسم، عنه ...

زاد الطبراني: ((لا يزيد فيهن و لا ينقص منهن)).

إسناده ضعيف.

فيه على بن يزيد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي ((ضعيف))(٢٣٨).

وله طريق أخرى عن جعفر بن برقان، عن عروة بن دينار، عن الزبير بن خريق، عنه هـ.

أخرجه الطبراني (۲۳۹) من طريق ابن أبي شبية، عن كثير بن هشام، عنه به.

إسناده ضعيف أيضاً.

فيه الزبير بن خُريق الجزري ((لين الحديث))(٢٤٠٠) وعروة بن دينار لم أجد ترجمته.

وبقية رجاله ثقات؛ جعفر بن برقان ((صدوق يهم في حديث الزهري)) $(^{(11)})$  وكثير بن هشام الكلابي  $((^{(12)}))$ .

والعجب من الهيثمي قوله:

((( الصحيح غير الزبير بن خريق و هو ثقة $))^{(۲٤٣)}$ .

(٢٣) الحديث التاسع عشر:

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٤٤) -واللفظ له- من طريق المحاربي، عن مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عنه ...

قلت: إسناده ضعيف.

فيه مطرح بن يزيد أبو المهلب الكوفي ((ضعيف))(٢٠٥).

وفيه أيضاً علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي ((ضعيف))(٢٤٦).

أما المحاربي فهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي ((لا بأس به وكان يدلس، قاله أحمد)) $(Y^{YY})$ .

لمطرح بن يزيد في هذا الحديث إسناد آخر.

أخرجه الطبراني (۲۴۸) من طريق المحاربي، عنه، عن محمد بن يزيد، عن عيسى ابن سعيد، عن القاسم، عنه ه.

ولفظه: ((وفي المقربين نكر داره)) ولم يذكر ((ووجبت له الجنة)).

وفيه أيضاً مطرح بن يزيد المتقدم في سند ابن السني.

وأما محمد بن يزيد وعيسى بن سعيد فلم أتبينهما.

المبحث الخامس : أدعية النبي ﷺ في الصلاة والتي يناسب أن تقال في التشهد وفي غير ذلك كالسجود

(٢٤) الحديث الأول:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة: ((اللهم إني أعوذ بك من المأثم عذاب القبر وأعوذ بك من فِتْتُة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والْمَغْرَم)).

أخرجه البخاري  $(^{۲٤٩})$  ومسلم  $(^{٢٥٠})$  واللفظ له وأبو داود  $(^{٢٥١})$  والنسائي  $(^{٢٥٢})$  من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة، عنها رضي الله عنها.

وأخرجه مسلم (٢٥٣) وابن ماجه (١٥٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان يدعو بهؤلاء الكلمات ((اللهم إني أعوذ بك من فنتة النار، وعذاب النار، ومن فنتة القبر وعذاب القبر، ومن شر فنتة الغنى وشر فنتة الفقر، ومن شر فنتة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء النتج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم)).

ولم ينكر أنه في الصلاة.

(٢٥) الحديث الثاني:

عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي بكر الصديق ، أنه قال لرسول الله ، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: ((قل: اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)).

أخرجه البخاري (٢٠٥٠) – واللفظ له ومسلم (٢٠٠١) والترمذي (٢٠٥٠) والنسائي (٢٠٥١) وابن ماجه (٢٠٥١) وأحمد (٢٦٠٠) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عنه ...

وفي لفظ عند مسلم: ((ظلماً كبيراً)).

قال النووي: ((هكذا ضبطناه: ((ظلماً كثيراً)) بالثاء المثلثة في معظم الروايات، وفي بعض روايات مسلم: ((كبيراً)) بالباء الموحدة، وكلهما حسن، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: ((ظلماً كثيراً كبيراً))(771).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأنكار التي كان النبي ﷺ يقولها ويعلمها بألفاظ متنوعة، ورويت بألفاظ متنوعة- طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ، واستحب ذلك، ورأى

ذلك أفضل ما يقال فيها.

مثاله: الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكر الصديق ﴿ أنه قال: يا رسول الله علمني دعاء.... قد روي (كثيراً) وروي (كبيراً) فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول: (كثيراً كبيراً)...وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع الألفاظ المأثورة، وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع، فاسد في العقل)) (٢٦٢). اه...

هذا الحديث وإن لم يأت فيه تصريح أنه بعد التشهد، إلا أن سؤال أبي بكر النبي أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته يقتضي أن يكون بعد التشهد، وقد بوب عليه البخاري فقال: ((باب الدعاء قبل السلام))(٢٦٣).

قال النووي: (أوقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث على الدعاء في آخر الصلاة، وهو استدلال صحيح، فإن قوله: ((في صلاتي)) يعم جميعها، ومن مظان الدعاء في الصلاة هذا الموطن)) اهـ(٢٦٤).

وقال ابن دقيق العيد وهو يذكر سبب الترجيح لكونه في هذا المحل فقال: ((ولعله يترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل))(٢٢٥).

وقال الحافظ ابن حجر: (أويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علّمهم التشهد ((ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)) ومن ثم أعقب المصنف (البخاري) الترجمة بذلك))(٢٦٦).

### (٢٦) الحديث الثالث:

٣] عن فروة بن نوفل قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها - حدثيني بشيء كان رسول الله ﷺ يدعو به في
صلاته، فقالت: نعم، كان رسول الله ﷺ يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لَمْ أعمل )).

أخرجه مسلم $(^{(77)})$  وأبو داود $^{(77)}$  والنسائي $^{(77)}$  – واللفظ له – وابن ماجه $^{(77)}$  من طرق عن هلال بن يساف عنه به.

الحديث فيه دلالة أن الرسول ﴿ كان يدعو بهذا الدعاء في صلاته، إذ أن فروة بن نوفل سأل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن دعاء كان رسول الله ﴿ يدعو به في صلاته، فأخبرته بذلك.

### (٢٧) الحديث الرابع:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول في بعض صلاته: ((اللهم حاسبني حساباً يسيراً))، فلما انصرف قلت: يا رسول الله! ما الحساب اليسير؟ قال: ((أن ينظر في كتابه فيتجاوزَ عنه، إنه من نُوقِشَ الحسابَ يومئذ يا عائشة هَلَكَ، وكُلُّ ما يصيب المؤمن يُكفِّرُ الله عزَّ وجلَّ به عنه حتى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ)).

أخرجه أحمد (٢٧١) واللفظ له وإسحاق بن راهويه (٢٧٢) وابن خزيمة (٢٧٣) والطبري وابن حبان وبان وبان وبان وبان والحاكم (٢٧٦) والبيهقي (٢٧٠) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عنها رضي الله عنها.

قلت: إسناده حسن.

فيه محمد بن إسحاق ((صدوق بدلس))، وقد صرح بالسماع عند أحمد وغيره.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على حديث ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله 3 قال: (( من نوقش الحساب عذب )) اهـ. ووافقه الذهبي وابن كثير (74).

#### (٢٨) الحديث الخامس:

عن أبي ليلى ﷺ قال: صليت إلى جنب رسول الله ﷺ في صلاة تطوع فسمعته يقول: ((أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار)).

أخرجه أبو داود (۲۷۹) وابن ماجه (۲۸۰) من طريق ابن أبي ليلي، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن أبيه ...

إسناده ضعيف.

فيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ((صدوق سيء الحفظ جداً)) $(^{(\Upsilon\Lambda^1)}$  وبه أعله المنذر  $^{(\Upsilon\Lambda^7)}$ .

#### (٢٩) الحديث السادس:

عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي  $على عام الفتح فسمعتُه يقول: ((اللهم لا تُخْرِنِي يوم القيامة)). أخرجه أحمد <math>(^{(7\Lambda^{7})} - e)$  والطبر اني  $(^{(7\Lambda^{7})})$  من طريق ابن المبارك، عن يحيى ابن حسان، عنه ...

إسناده صحيح.

يحيى بن حسان الفلسطيني البكري ((ثقة))(٢٨٥). قال الهيثمى: ((رجاله ثقات))(٢٨٦).

زاد الطبراني: ((ولا تخزني يوم البأس))، ولم يذكر عام الفتح.

وفي إسناده يحيى ابن عبد الحميد الحماني ((حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث))(٢٨٧).

ويبدو أن صحابي هذا الحديث الرجل من كنانة هو أبو قرصافة جَنْدَرة بن خَيْشَنَة الليثي الكناني فقد أخرج الطبراني الحديث المذكور في مسنده (٢٨٨)، وبه جزم ابن عساكر (٢٨٩).

وقد جاء هذا الحديث من روايته أعنى أبا قرصافة ...

أخرجه ابن قانع (۲۹۰) والطبراني (۲۹۱) من طريق يونس بن عبد الرحيم العسقلاني، عن عياش بن يزيد، عن عطية بن سعيد الكناني، عنه هم مرفوعاً: ((اللهم لا تخزني يوم البأس ولا تخزني يوم القيامة)).

زاد ابن قانع: ((ولا تخزني يوم اللقاء)).

وإسناده ضعيف.

فيه يونس بن عبد الرحيم العسقلاني قال فيه أبو حاتم: ((كان قدم بغداد، فتكلموا فيه، وليس بالقوي))(٢٩٢٠). وفيه عياش بن يزيد وشيخه عطية بن سعيد الكناني لم أجد لهما ترجمة.

### (٣٠) الحديث السابع:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال: أحسبه قال في المنام فقال: (ليا محمد! هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى قال: قلت: لا، قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثنيي –أو قال: في نحري – فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، قال: في الكفارات، والكفارات: المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال: يا محمد إذا صليت فقل: ((اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فيْتُة فاقبضني إليك غير مفتون)) قال: والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل

أخرجه الترمذي (۲۹۳ – واللفظ له – وأحمد (۲۹۰ وابن الجوزي (۲۹۰ من طريقه، وعبد ابن حميد (۲۹۱ ثلاثتهم من طريق عبد الرزاق وهو في مصنفه (۲۹۷)، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (۲۹۸ من طريق محمد بن عبد الأعلى

الصنعاني كلاهما عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة عنه ...

لفظ عبد الرزاق: ((أتاني آت الليلة في أحسن صورة..)).

قلت: إسناده ضعيف.

فيه علتان:

إحداهما: رواية أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس منقطع (٢٩٩٠).

الأخرى: الاضطراب في إسناده.

فقد أشار النرمذي إلى الاضطراب فقال بعد ما رواه: ((وقد نكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً، وقد رواه قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس)).

وطريق خالد بن اللجلاج أخرجها الترمذي (٣٠٠) وابن أبي عاصم وأبو يعلى (٣٠٠) وابن خزيمة كلهم من طريق قتادة، والآجري (7.7) من طريق أيوب السختياني كلاهما عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عنه المن عنه ال

وروي من طريق أخرى عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله بن عائش بدل ابن عباس.

وروي من طريق أبي قلابة، عن أنس.

وهناك طرق أخرى ذكرها ابن أبي حاتم والدارقطني (٣٠٥).

وقد حكم أهل العلم بالحديث على هذا الحديث بأنه مضطرب.

قال محمد بن نصر المروزي: ((هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس يثبت عند أهل المعرفة)) $(^{r\cdot 7})$ .

وقال ابن الجوزي: ((أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة))( $^{(7.4)}$ .

إلا أن له طريقاً أخرى عن معاذ بن جبل الله صححها بعض أهل العلم.

أخرجه الترمذي  $(^{r,q})$  وأحمد  $(^{r,q})$  وابن خزيمة  $(^{r,q})$  من طريق جهضم بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام ممطور، عن عبد الرحمن بن عائش، عن مالك بن يخامر، عنه ...

ولفظه: ((قال: سل: قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات....)) وليس فيه أنه في الصلاة.

قال الترمذي: ((حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث حسن صحيح)).

#### (٣١) الحديث الثامن:

أخرجه الترمذي  $(^{(17)})$  من طريق سفيان -e هو الثوري -e والنسائي في عمل اليوم والليلة  $(^{(17)})$  من طريق هلال بن حق، وأحمد  $(^{(17)})$  من طريق يزيد بن هارون، -e اللفظ له -e والطبراني من طريق الثوري  $(^{(17)})$ ، وخالد بن عبد الله  $(^{(17)})$  و عدي بن الفضل  $(^{(17)})$  كلهم عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله ابن الشخير، عن رجل من بني مجاشع، عن شداد بن أوس .

وفي رواية هلال بن حق: ((عن رجلين من بني حنظلة)) مكان رجل من بني مجاشع.

وفي رواية عدي بن الفضل: ((عن رجلين قد سماهما)).

لفظ النرمذي والطبراني في إحدى رواياته: ((ألا أعلمك ما كان رسول الله ﷺ يعلمنا أن نقول...)) لم يذكر في الصلاة، وفيه زيادة في فضل قراءة سورة عند النوم.

ولفظ الطبراني في بعض رواياته (٢١٩): ((كان رسول الله ﷺ يعلمنا أن نقول في صلاتنا...)).

في إسناده رجل مبهم من بني مجاشع، إلا أن الحديث حسن بمجموع الطرق كما سيأتي.

ولا فرق بين من وصف هذا الرجل المبهم بالحنظلي أو من بني مجاشع لأنهم بطن من بني حنظلة.

قال الحافظ ابن حجر: ((ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية الحنظلي ولا رفيقه، ولا مغايرة بين من عبر عنه بالحنظلي أو برجل من بني حنظلة، أو برجل من مجاشع، لأن بني مجاشع بطن من بني حنظلة، وهم بطن من تميم))(٣٢٠).

ولا يؤثر اختلاط سعيد بن إياس الجريري فإن سماع الثوري ويزيد بن هارون منه قبل الاختلاط (٢٢١).

ورواه حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الجريري وأسقط من الإسناد الرجل المبهم، ورواية الثوري ويزيد بن هارون وغيرهم أحفظ من روايته.

أخرج حديث حماد بن سلمة النسائي $(^{(TYT)})$  وابن حبان $(^{(TYT)})$  والطبراني  $(^{(TYT)})$  من طرق عنه، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عنه ...

إسناده منقطع.

سقط في هذا الإسناد رجل من بني حنظة بين أبي العلاء وشداد بن أوس.

وللحديث طرق أخرى عن شداد ﴿.

- منها: عن أبي الأشعث شراحيل بن آده الصنعاني، عنه ...

أخرجه الطبراني $^{(rro)}$  وأبو نعيم $^{(rro)}$  من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن يزيد الرحبي، عنه به.

ورجاله ثقات سوى محمد بن يزيد الرحبي ذكره ابن حبان في الثقات (۲۲۷)، وروى عنه جمع، ومثله لا بأس بحديثه في الشواهد، فإسناده حسن.

- ومنها: عن حسان بن عطية، عنه ...

أخرجه أحمد ( $^{(77)}$  وابن أبي شيبة  $^{(77)}$  وأبو نعيم  $^{(77)}$  كلهم من طريق الأوزاعي، عنه به، وإسناده منقطع. حسان بن عطية قيل: لم يدرك أحداً من الصحابة  $^{(77)}$ ، ولذا قال الحافظ ابن حجر: ((رجاله من رواة الصحيح، إلا أن في سماع حسان بن عطية من شداد نظر)) $^{(777)}$ .

وروي موصولاً ودخل فيه بين حسان بن عطية وشداد بن أوس أبو عبد الله مسلم بن مشكم.

أخرجه ابن حبان  $(^{"""})$  والطبراني  $(^{"""})$ و أبو نعيم  $(^{"""})$  كلهم من طرق عن سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن مشكم، عن شداد ...

وسويد بن عبد العزيز الدمشقى ((ضعيف))(٣٣٦).

- ومنها: عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن شداد 👟.

أخرجه أبو نعيم (<sup>٣٣٧)</sup> من طريق أبي معشر ، عنه به.

وفي إسناده أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني ((ضعيف)) $^{(777)}$ ، وهو منقطع أيضاً كما أعله الحافظ ابن حجر $^{(779)}$ .

- ومنها: عن شداد أبي عمار، عن شداد الله .

أخرجه الحاكم  $\binom{r(r)}{r}$  وفي اسناده محمد بن سنان بن يزيد القزاز  $\binom{r(r)}{r}$ ، وأما شداد فهو ابن عبد الله أبو عمار القرشي الدمشقي  $\binom{r(r)}{r}$ .

وهذه الطرق الكثيرة يتقوى بعضها ببعض وبها يحسن حديثه، ولا سيما حديث محمد بن يزيد الرحبي المنقدم، وقد حسنه الحافظ ابن حجر لكثرة طرقه فقال: ((وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً يمتنع معها إطلاق القول

بضعف الحديث، وإنما صححه ابن حبان والحاكم لأن طريقتهما عدم التفرقة بين الصحيح والحسن والله أعلم))(٢٤٣).

#### (٣٢) الحديث التاسع:

عن أنس بن مالك قال: أن أم سليم غدت على النبي ﷺ فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال: (كبرى الله عشراً، وسبحى الله عشراً، واحمديه عشراً، ثم سلى ما شئت يقول: نعم، نعم)).

أخرجه الترمذي  $(2,1)^{(3,1)}$  – واللفظ له – والنسائي  $(2,1)^{(3,1)}$  وأحمد فريمة فريمة  $(2,1)^{(3,1)}$  وابن حبان  $(2,1)^{(3,1)}$  والحاكم والحاكم من طريق عكرمة بن عمار ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عنه .

قلت: إسناده حسن.

فيه عكرمة بن عمار ((صدوق يغلط)) (٢٥٠٠)، وبقية رجاله ثقات: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدنى ((ثقة حجة)) (٢٥١١).

قال الترمذي: ((حسن غريب)).

وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) ووافقه الذهبي.

### (٣٣) الحديث العاشر:

عن عطاء بن السائب، عن أبيه السائب الله قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله القوم الله القوم: نبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه (٢٥٠٠) - فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوققني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تتقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

أخرجه النسائي  $^{(r\circ 7)}$  – والنفظ له – وابن خزيمة وابن حبان  $^{(r\circ 7)}$  والبزار  $^{(r\circ 7)}$  وعثمان الدارمي والحاكم  $^{(r\circ 7)}$  كلهم من طريق حماد بن زيد؛ والبيهقي  $^{(r\circ 7)}$  من طريق حماد بن سلمة؛ كلاهما عن عطاء بن السائب عن أبيه ...

قلت: إسناده حسن.

فيه عطاء بن السائب ((صدوق اختاط))(٢٦٠)، لكن سماع حماد بن زيد منه قبل الاختلاط(٢٦١).

أما حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه، والظاهر أنه سمع منه مرتبن، مرة مع أيوب كما أشار إليه الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل البصرة وسمع منه مع جرير وذويه، قال ابن الصلاح في المختلط: (اوالحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره))(٢٦٢).

وله طريق أخرى عن قيس بن عباد عن عمار.

أخرجه النسائي $(^{"7"})$  من طريق يعقوب بن إيراهيم بن سعد؛ وابن أبي شيبة $(^{"7"})$  من طريق معاوية بن هاشم؛ والبزار $(^{"7"})$  من طريق محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ثلاثتهم عن شريك، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عنه به.

ورواه أحمد (٣٦٦) عن إسحاق الأزرق، عن شريك بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر قيس بن عباد، وإسحاق بن يوسف الأزرق وإن كان ((تقة))(٣٦٧) إلا أن رواية الجماعة أولى، ولعل الاختلاف من شريك نفسه، فإنه ((صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولى القضاء))(٣٦٨).

وإسناده حسن أيضاً، والله أعلم.

\* \* \*

#### الخاتمــة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فهذه أهم النتائج التي توصلتُ إليها في هذا البحث:

- ضرورة دراسة أحاديث فضائل الأعمال ولا سيما الأنكار والأدعية حيث إن الحاجة إليها ملحة جداً، فإن كثيراً من البدع المنتشرة مردّها إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا أصل لها.
- كلمة دبر الصلاة شاملة لما قبل السلام وبعده، ويحمل على ما قبل السلام إن كان سياق الحديث في

الدعاء، وإن كان السياق في الذكر فيحمل على ما بعد السلام.

- مجموع الأحاديث الواردة في هذا البحث (٣٣) حديثاً، وعدد الأحاديث الصحيحة منها (١٣) حديثاً (٣٢٠)، وعدد الأحاديث الضعيفة (٩) أحاديث الضعيفة (٩) أحاديث الضعيفة (٩) أحاديث وحديث واحد ضعيف جداً (٣٧٠)، والله أعلم.

\* \* \*

### الهوامش والتعليقات

- (۱) أبو داود: السنن، الصلاة، باب الدعاء (۱۶۷۹) والترمذي في التفسير، باب ومن ســـورة غافر (۳۲٤٧)، وأحمد في المسند ۲۲۱/۲۰، ۲۷۱،۲۷۲، والبخاري في الأدب المفرد (۲۱۶)، وابن حبان في الصحيح ۱۷۲/۳ (۸۹۰) من طريق ذر بن عبد الله المرهبي، عن يسيع الحضرمي، عن النعمان بن بشير هي قلت: إسناده صحيح، فقد صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.
  - (۲) النووي: شرح صحيح مسلم ۲۰/۱۷.
  - (٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢٥/١١.
  - (٤) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٧/٥٦٥.
  - (٥) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٠٤/١٣.
    - (٦) ابن حجر: فتح الباري ١١٨/١١.
      - (٧) مطبوع.
    - (٨) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٧٩/١٥.
    - (٩) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٧١/٥.
  - (١٠) الذهبي: سير أعلام النبلاء ١٧/٥٦٠.

- (١١) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢٢١/١٧.
  - (۱۲) مطبوع.
- (١٣) الذهبي: سير أعلام النبلاء ٢٠/٢٦.
  - (١٤) النووي: الأذكار ص ٢٣.
- (15) هذا الترقيم المراد به ترقيم الأحاديث والآثار في جميع البحث.
- (16) البخاري: الصحيح، كتاب الأذان باب: الدعاء قبل السلام ٢٠/٣(٨٣٢).
- (17) مسلم: الصحيح ٢٠١/١ (٤٠٢) كتاب الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.
  - (18) أبو داود: السنن الصلاة، باب التشهد ٢٥٤/١ رقم (٩٦٨).
  - (19) النسائي: السنن ٢٣٧/٢ كتاب التطبيق، باب: كيف التشهد الأول.
- (20) ابن ماجه: السنن ٢٩٠/١ (٨٩٩) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في التشهد.
  - (٢١) أحمد: المسند ١/٣٨٤، ١٣،٤١٣،٤٨٨.
    - (۲۲) الدارمي: السنن ۱/۳۰۸.
- (23) البخاري: الصحيح، كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة ٥/٢٣١ (٩٦٩) طبعة البغا.
  - (24) مسلم: الصحيح ٣٠٢/١ (٤٠٢) كتاب الصلاة باب: التشهد في الصلاة.
  - (25) مسلم: الصحيح ٣٠٢/١ (٤٠٢) كتاب الصلاة باب: التشهد في الصلاة.
- (26) النسائي: السنن ٢٣٨/٢ (١١٦٣) كتاب التطبيق، باب كيف التشهد الأول، وكتاب السهو، باب كيف التشهد 1/٣ رقم (١٢٧٩) من طريق الفضيل بن عياض الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود به.
  - (۲۷) أحمد: المسند ١/٢٣٤.
  - (۲۸) ابن خزیمة: الصحیح (۲۲).
  - (٢٩) ابن حبان: الصحيح (الإحسان) ٥/٢٨١ (١٩٥١).
  - (٣٠) أبو داود: السنن ٧٧/٢ (١٤٨١) الصلاة، باب الدعاء.
  - (٣١) الترمذي: السنن ٥/٥١٧ (٣٤٧٧-٣٤٧٧) الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي ١٠٠٠
    - (٣٢) النسائي: السنن ٣/٤٤ السهو، باب التمجيد والصلاة على النبي ﷺ في الصلاة.
      - (٣٣) أحمد: المسند ١٨/٦.

- (٣٤) ابن خزيمة: الصحيح ١/١٥٣ (٧١٠).
- (٣٥) ابن حبان: الصحيح (الإحسان) ٢٩٠/٥ (١٩٦٠).
  - (٣٦) الحاكم: المستدرك ١/٢٣٠،٢٦٨.
- (٣٧) الترمذي: السنن باب ٧٩، ٥/٢٦٥-٧٢٥ (٣٤٩٩).
- (٣٨) دعلج بن أحمد السجزي: المنتقى من مسند المقلين (٦).
  - (۳۹) ابن حجر: التقريب ص ۹۱۵.
  - (٤٠) ابن حجر: التقريب ص ٤٢٧.
  - (٤١) ابن حجر: التقريب ص ١٩٩.
  - (٤٢) سيأتي تخريجه في الحديث رقم (٢٠).
- (٤٣) ابن أبي شيبة في المصنف ٢٦٤/١ (٣٠٢٦) والحاكم ٢٦٨/١ والبيهةي ١٥٣/٢ من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص سلام بن سليم وأبي عبيدة كلاهما عنه ، صححه الحاكم، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه (انظر: تحفة التحصيل ص ١٦٥)، وسلام بن سليم الحنفي لم يدرك عبد الله بن مسعود . ابن حجر: النقريب ص ٤٢٥.
- (٤٤) ابن أبي شبية في المصنف ٢٦٤/١ (٣٠٣٣) عن وكيع، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عنه ، وإسناده صحيح.
  - (٤٥) ابن أبي شيبة في المصنف ٢٦٤/١ (٣٠٢٧) وسنده صحيح.
  - (٤٦) الميداني: اللباب في شرح الكتاب ٧٤/٣، والعيني: عمدة القارئ ١١٨/٦.
  - (٤٧) أبو داود: السنن، باب الدعاء في الصلاة ٢٣٣/١ بعد حديث رقم (٨٨٤).
    - (48) الألباني: صفة صلاة النبي ﷺ ص١٨٣.
      - (٤٩) المرداوي: الإنصاف ٨٢/٢.
    - (٥٠) انظر: العيني: عمدة القارئ ١١٨/٦، وابن قدامة: المغني ٢٣٣٧.
      - (٥١) مسلم: الصحيح ٢٨١/١ (٥٣٧) المساجد ومواضع الصلاة.
      - (٥٢) ابن أبي شيبة: المصنف ١/٥٦٠، والنووي: المجموع ٣/٤٦٨.
        - (٥٣) ابن قدامة: المغنى ٢٣٧/٢.
        - (٥٤) ابن قدامة: المغنى ٢٣٧/٢.
          - (٥٥) تقدم تخريجه برقم (١).

- (٥٦) سيأتي تخريجه (٣٢).
- (٥٧) ابن خزيمة: الصحيح ٢٥٦/١.
- (٥٨) ابن حبان: الصحيح (الإحسان) ٣١٣/٥.
- (59) ابن حجر: فتح الباري ٢/ ٣٩١، والبغوي: شرح السنة ٤/٣٣٨ -٣٣٩ برقم (٨٩٥).
  - (٦٠) ابن منظور: لسان العرب ٢٦٨/٤.
  - (٦١) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٢٢/٩٩٦.
  - (٦٢) ابن باز: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص ١٢٨-١٣٠.
    - (٦٣) سيأتي تخريجه برقم (١٤).
- ( $^{75}$ ) مسلم: الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته  $^{(75)}$  مسلم: الله بن نمير.
  - (٦٥) ابن حجر: فتح الباري ١١/٣٣/١.
  - (٦٦) ابن تيمية: مجموع الفتاوي ٢٢/٢٢.
  - (٦٧) البخاري: الصحيح ١٣٢/١١ كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة.
    - (٦٨) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٢٢/٤١٥.
  - (69) مسلم: الصحيح ٥/٩٨ (٥٨٨) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعلذ منه في الصلاة.
    - (70) أبو داود: السنن (٩٨٣) كتاب الصلاة، باب: الدعاء في الصلاة.
    - (71) النسائي: السنن ۲/۱،٦٧٢/۸ (٥٥٢٩) كتاب السهو، باب نوع آخر.
      - (۷۲) ابن ماجه: السنن (۹۰۹).
      - (۷۳) أحمد: المسند ۲۳۷،٤۷۷/.
    - (74) البخاري: الصحيح ٣/٢٩٦ (١٣٧٧) كتاب الجنائز باب: التعوذ من عذاب القبر.
  - (75) مسلم: الصحيح ٨٩/٥ (١٣٢٦) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة.
    - (٢٦) أحمد: المسند ٢/٢٥.
  - (77) مسلم: الصحيح ٨٩/٥ (١٣٢٦) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة.
    - (٧٨) أحمد: المسند ٢٨٨/٢.

- (٧٩) أحمد: المسند ٢٩٨/٢.
- (٨٠) ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص ٣٢٢.
  - (٨١) الطبراني: الدعاء (٦٦٧).
  - (۸۲) ابن حجر: التقريب ص ۱۰۹۲.
  - (٨٣) ابن حجر: التقريب ص ٤٥١ طبعة عوامة.
- (84) مسلم: الصحيح ٥/٩٩٦ (١٨٠٩) كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل.
- (85) ابن ماجه: السنن (١٨٦٤) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رقع اليدين إذا ركع.
  - (86) ابن خزيمة: الصحيح ٧/٨٥٨ رقم (٧٢٣).
  - (87) ابن حبان: الصحيح (الإحسان ٢١١،٢٣٧/٣ رقم (١٩٦١).
- (88) مسلم: الصحيح ٥/٣٠٢ (١٨١٠) كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل.
  - (89) المسند ١/٣٠١،٢،١،٩٥.
  - (90) أبو عوانة: المسند ٤٣٢/١ رقم (١٦٠٧).
  - (91) ابن الجارود: المنتقى ١٧١/١ رقم ١٧٩.
    - (92) الدارقطني: السنن ۲۹۷/۱.
    - (٩٣) ابن القيم: زاد المعاد ٢٩٧/١.
  - (٩٤) كذا في سنن أبي داود، والنسائي، وفي مسند أحمد: ((بالله)).
  - (95) أبو داود: السنن: كتاب الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد ٢٠٢/١ رقم (٩٨٥).
    - (٩٦) النسائي: السنن ٢٠/٣ (١٣٠٠) كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر.
      - (97) ابن أبي شيية: المصنف ٢٧١/١٠ (٩٤٠٩).
      - (98) ابن خزیمة: الصحیح ۱/۳۵۸ رقم (۷۲٤).
        - (99) الحاكم: المستدرك ٢٦٧/١ (٩٨٨).
      - (١٠٠) ابن حجر: التقريب ص ٣٦٧ طبعة عوامة.
      - (١٠١) ابن حجر: التقريب ص ١٦٦ طبعة عوامة.
      - (١٠٢) ابن حجر: التقريب ص ٢٩٧ طبعة عوامة.

- (١٠٣) ابن حجر: التقريب ص ١٨٤ طبعة عوامة.
- (104) الدندنة: قال الهروي: ((قال أبو عبيد: هو أن يتكلم الرجل بالكلام تُسمع نغمته ولا تُفهم عنه ؛ لأنه يخفيه، وهو مثل الهينمة والهتلمة )). الهروي: غريب الحديث ٢٦٠/١، وابن الأثير: النهاية ٢٧/٢، وقال النووي: ((الدندنة: كلام لا يفهم معناه، ومعنى: ((حولها ندندن)) أي حول الجنة والنار، أو حول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب، والثانية سؤال استعاذة، والله أعلم))، النووي: الأنكار ص ١٠٧٠.
- (105) أبو داود: السنن (٧٩٢) كتاب الصلاة، باب في تخفيف الصلاة. والحديث صححه الشيخ الألباني: صحيح أبى داود ٢٩٥/١ (٧٩٢).
  - (106) أحمد: المسند ٣/٤٧٤.
  - (١٠٧) النووي: المجموع شرح المهذب ٢٧١/٣.
    - (۱۰۸) الذهبي: ميزان الاعتدال ۲۲٤/۲.
- - (110) ابن خزيمة: الصحيح (١/٣٥٨ رقم ٧٢٥).
- (111) ابن حبان: الصحيح ١٥٠/٣ (٨٦٨) كتاب الرقائق، باب ذكر ما يجب أن يكون قصار المرء في جوامع دعائه.
  - (112) العراقي: المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (٣٣١/١ رقم ٩٥).
    - (113) ابن حجر: فتح الباري ۲/۲۳، باب ۱۵۰ (۸۳۵).
  - (114) ابن أبي شيبة: المصنف، الصلاة، باب ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه ٢٦٤/١ (٣٠٢٥).
    - (١١٥) الطبراني: المعجم الكبير ١٠/٧٠ (٩٩٤٠).
    - (١١٦) الطبراني: المعجم الكبير ١٠/١٠ (٩٩٤١).
      - (۱۱۷) ابن حجر: التقریب ص ۷۵۳.
    - (١١٨) ابن المنذر: الأوسط ٢٠٦/٧ رقم (٧٥٧١).
      - (۱۱۹) ابن حجر: التقريب ص ۱۰۰۹.

```
(120) أبو داود: السنن: كتاب الصلاة، باب الدعاء (١٤٩٥).
```

- (١٤٤) أبو زرعة العراقي: المستفاد ١٦٢٠/٣ رقم (٢٥٢).
- (١٤٥) النسائي، السنن السهو، نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم ٢١/٣، والاستعاذة، باب الاستعاذة من حر النار ٨/٥٠٠.
  - (١٤٦) أحمد: المسند ١/٦٦.
  - (١٤٧) الطبراني: المعجم الأوسط ١٥٦/٤ (٣٨٥٨).
    - (۱٤۸) ابن حجر: التهذیب ۲۱/۲۰۶.
  - (١٤٩) ابن حبان: الثقات ١٢١/٤، وابن حجر: النقريب ص ١٣٤٨، والتهذيب ٢٠٦/١٢.
    - (١٥٠) الهيثمي: مجمع الزوائد ١١٠/١٠.
  - (١٥١) البخاري: الصحيح، الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر ١٧٤/١١ (٦٣٦٦).
    - (١٥٢) مسلم: الصحيح، المساجد ومواضع الصلاة ١/١١٤ (٥٨٦).
      - (١٥٣) ابن السني: عمل اليوم والليلة (١٠٣).
        - (١٥٤) الحاكم: المستدرك ٢٢٢/٣.
        - (١٥٥) ابن حجر: التقريب ص ١٠٥٥.
      - (١٥٦) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ٨٠/٦، ٣٤٢/٨.
    - (١٥٧) البخاري: الصحيح، الجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن ٦٥/٦ رقم (٢٨٢٢).
  - (158) الترمذي: السنن ١٥/١٠ (٣٥٦٧) كتاب الدعوات، باب دعاء النبي ﷺ وتعوذه في دبر كل صلاة.
- (159) النسائي: السنن ٨/٨ (٣٤٨) كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة عن الجبن، وفي عمل اليوم والليلة (179).
  - (160) أحمد: المسند ١/١٨٣،١٨٦.
  - (161) ابن أبي شيبة: المصنف ١٨٨،١٨٩/١.
  - (162) أبو يعلى: المسند ٢٠/١ (٧١٢)، ٢٠/١ (٧٦٧).
    - (163) الشاشي: المسند ١٤٣/١ (٧٩).
  - (164) البزار: المسند /٣٤٣ (١١٤١) (١١٤٢) (١١٤٤).
  - (١٦٥) البخاري: الصحيح، الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر ١٧٤/١١ رقم (٦٣٦٥).

```
(166) البخاري: الصحيح، ٣/٦٤ (٢٨٢٢) كتاب الجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، وفي كتاب الدعـــوات، باب التعــوذ من فتنة الدنيا ١٩٦/١١ (٦٣٦٥)، وباب التعوذ من القبر ١٧١/١١ (٦٣٦٥) ١١/٥٨١ (٦٣٧٤) باب التعوذ من البخل.
```

- (١٦٧) الترمذي: السنن الدعوات، باب في دعـــاء النبي ﷺ وتعـوذه دبر كل صلاة ٥٦٢/٥ رقم (٣٥٦٧).
  - (١٦٨) النسائي: الاستعادة، الاستعادة من البخل ٢٥٦/٨-٢٥٧.
    - (١٦٩) ابن خزيمة: الصحيح ٢/٣٦٧ (٧٤٦).
      - (۱۷۰) البزار: المسند (۱۱٤۳).
      - (171) الطبراني: الدعاء ص٢١٠ (٦٦١).
        - (۱۷۲) أحمد: المسند ۱/۲۹۳، ۳۰۰.
      - (١٧٣) الطيالسي: المسند ٤/٩٧٤ (٢٨٣٣).
    - (۱۷٤) عبد بن حميد: المنتخب من مسنده (۲۰۱).
    - (١٧٥) الطبراني: المعجم الكبير (١٢٧٩) والدعاء (٦٦٣).
      - (۱۷٦) ابن حجر: التقريب ص ١٦٤.
  - (۱۷۷) أبو داود، السنن الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد ۱/۱، (۹۸٤).
    - (۱۷۸) الطبراني: المعجم الكبير ۲۹/۱۱ (۱۰۹۳۹).
      - (۱۷۹) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل ۲۹۸/۷.
        - (۱۸۰) ابن حبان: الثقات ۲/۹۳.
        - (۱۸۱) ابن حجر: التقریب ص ۸۹۲.
    - (١٨٢) مسلم: الصحيح، المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٠).
    - (١٨٣) أبو داود: السنن، الصلاة، باب في الاستعاذة ١/١٥ (١٥٤٢).
      - (١٨٤) الترمذي: السنن، الدعوات، باب ٧٧، ٥/٤٢٥ (٣٤٩٤).
  - (١٨٥) النسائي: السنن، الجنائز، عذاب القبر ٤/٤، ٨/٢٧٦-٢٧٧ رقم (٢٠٦٣).
    - (١٨٦) ابن حبان: الصحيح (الإحسان) (٩٩٩).
      - (١٨٧) الطبراني: الدعاء (١٣٦٩).
      - (۱۸۸) ابن حجر: التقریب ص ۱۰۳.

```
(۲۱٤) ابن حجر: التقريب ص ۳۰۹.
```

```
(٢٣٩) الطبراني: المعجم الكبير ٨/٣٠٠ (٧٩٨٢).
```

<sup>(</sup>٢٦٢) ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٨٥٥/٢٢.

- (٢٦٣) البخاري: الصحيح، باب ١٥٠ من كتاب الأذان.
  - (٢٦٤) النووي: الأنكار ص ١٠٧.
- (٢٦٥) ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص ٣٢٢.
  - (۲۲٦) ابن حجر: فتح الباري ٣٢٠/٢.
- (267) مسلم: الصحيح (٦٨٣٣) كتاب الذكر والدعاء، باب: التعوذ من شر ما عمل
  - (268) أبو داود: السنن (١٥٥٠) كتاب الصلاة، باب الاستعادة.
- (269) النسائي: السنن ٢٧٥/٨ (٥٠٣٨) كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من شر ما عمل، والألباني: صحيح سنن النسائي ١١٢٢/٣ (٥٠٩٨) (٥٠٩٨).
- (270) ابن ماجه: السنن ۲۱۸/۶ (۳۰۹۱) كتاب الدعاء، باب ما تعوذ منه رسول الله ﷺ، الألباني: صحيح سنن ابن ماجه ۲۲۲/۲ (۳۰۹۱).
  - (۲۷۱) أحمد: المسند ٦/٨٤.
  - (٢٧٢) ابن راهويه: المسند ٣٧٦/٢ رقم (٩٠٩) بتحقيق عبد الغفور البلوشي.
    - (۲۷۳) ابن خزیمة: الصحیح ۳۰/۲ رقم (۸٤۹)
      - (۲۷۶) الطبري: التفسير ۲۰/۵۱.
    - (٢٧٥) ابن حبان: الصحيح (الإحسان) ٢١/٢٧٦ (٧٣٧٢).
      - (276) الحاكم: المستدرك ٥٧/١، ٥٥٥ و ٤٩/٤.
      - (۲۷۷) البيهقي: شعب الإيمان ۲/۳٥١ رقم (۲۷۰).
        - (۲۷۸) ابن کثیر: التفسیر (۲۷۸)
    - (٢٧٩) أبو داود: السنن الصلاة، باب الدعاء في الصلاة ١/٨٥٥ (٨٨١).
    - (٢٨٠) ابن ماجه: السنن إقامة الصلاة، باب ما جاء في القراءة (١٣٥٢).
      - (۲۸۱) ابن حجر: التقریب ص ۸۷۱.
      - (۲۸۲) المنذري: مختصر سنن أبي داود ۲۱/۱.
        - (٢٨٣) أحمد: المسند ٤/٢٣٤.
        - (٢٨٤) الطبراني: المعجم الكبير ٣/٤ (٢٥٢٤).

```
(۲۸۰) ابن حجر: التقریب ص ۱۰۵۲.
```

(۲۹۳) الترمذي: السنن، نفسير القرآن، ومن سورة ص 
$$0/777-777$$
 ( $777$ ).

```
(٣٠٩) الترمذي: السنن، تفسير القرآن، ومن سورة ص ٥/٣٦٦–٣٦٨ (٣٢٣٥).
```

```
(٣٣٥) أبو نعيم: حلية الأولياء ٢٦٦١.
```

- (۳۲۰) ابن حجر: التقريب ص ۲۷۸.
- (٣٦١) ابن الكيال: الكواكب النيرات ص ٣٢٧.
  - (٣٦٢) السخاوي: فتح المغيث ١/٤ ٣١.
  - (٣٦٣) النسائي: السنن، نوع آخر ٣/٥٥.
- (٣٦٤) ابن أبي شبية: المصنف ٢٦٤/١٠ -٢٦٥.
  - (٣٦٥) البزار: المسند ٢٢٨/٤ (١٣٩٢).
    - (٣٦٦) أحمد: المسند ٤/٢٦٤.
    - (٣٦٧) ابن حجر: التقريب ص ١٣٣٠.
    - (٣٦٨) ابن حجر: التقريب ص ٤٣٦.
- (۳۲۹) وهي: ۲۱،۲۲،۵۲۲،۲۵،۲۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۱،۱۰۱،۱۰۱۱.
  - (۳۷۰) وهي: ۳۲،۱۳،۲۷،۱۷،۱۷،۱۷،۱۲،۱۱،۱۲،۱۳،۳
    - (۳۷۱) وهي: ۳۸،۲،۲۲،۲۲،۲۲،۱۳،۱۳،۶،۶.
      - (۳۷۲) وهي: ١٦.

## المصادر والمراجع

الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين ت ٣٦٠هـ.

الشريعة، تحقيق: محمد حامد الفقى، ط أولى ٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م، دار الكتب العلمية، بيروت.

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت ٢٤٠هـ.

- المسند، طبع الكتاب الإسلامي، بيروت، طخامسة ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.

الألباني: محمد ناصر الدين الألباني ت٤٢٠هـ.

- صحيح سنن أبي داود، اختصر أسانيده زهير الشاويش، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، ط أولى ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م، المكتب الإسلامي، بيروت.
  - صحيح سنن ابن ماجه، مكتبة المعارف، الرياض، ط أولى ١٤١٧ -٩٩٧م.
  - صحيح سنن النسائي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، ط أولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
  - صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، ط ١٢، ١٤٠٥ -١٩٨٥م، المكتب الإسلامي، بيروت.
    - ضعيف الجامع الصغير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط ثانية ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م.

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ت ٢٣٨ه...

- المسند، تحقيق عبد الغفور البلوشي، ط أولى ١٤١٠هـ-٩٩٠م، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة.

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفى ت ٢٥٦هـ.

- الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ثالثة، ٤٠٩ اهـ-١٩٨٩ م.
  - التاريخ الكبير، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، بدون تاريخ.
- الجامع الصحيـــــح، طبع بعناية مصطفى ديب البغا، مطبعة اليمامة، دمشق، ط ثالثة، ٤٠٧ هــ-١٩٨٧م.
  - الجامع الصحيح مع فتح الباري، عناية الشيخ عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي ت ٢٩٢هـ.

- المسند، تحقيق: محفوظ الرحمن، ط أولى ٤١هــ-٩٩٣م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.

البغوى: الحسين بن مسعود البغوى ت ١٦٥هـ.

- شرح السنة، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.

البيهقى: أحمد بن الحسين ت ٤٥٨هـ.

- شعب الإيمان، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط أولى ١٤١هــ-١٩٩٠م، دار الكتب العلمية، بيروت. الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة السلمي ت ٢٧٩هـ.

- السنن، تحقيق: أحمد محمد شاكر وإبراهيم عطوة، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط أولى، ١٣٨٢هـ-١٩٦٢م. ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري (ت ٦٢٧هـ).
- مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، بالمدينة المنورة، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.

ابن الجارود: أبو محمد عبد الله بن الجارود ت ٣٠٧هـ.

- المنتقى، عناية، عبد الله عمر البارودي، دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية، ط أولى ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م. ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد الرازى ٣٢٧هـ.
  - الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
    - علل الحديث، ٤٠٥ اه.، دار المعرفة، بيروت.

الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ت ٤٠٥هـ.

- المستدرك على الصحيحين، طبع بعناية يوسف عبد الرحمن المرغلي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ. ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم ت٣٥٤هـ.
  - الثقات، مجلس دائرة المعارف، حيدر آباد دكن، الهند، ط أولى، ١٤٠٣هـ.
- الصحيح، ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ت ٧٣٩هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ثانية، ٤١٤هــ-١٩٩٣م.

ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي الكناني ت ٨٥٢هـ.

- تقريب التهذيب، تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد، ط دار العاصمة، بيروت، أولى ٤١٦هـ.
  - تهذيب التهذيب، دائرة المعارف العثمانية، بالهند، ط أولى١٣٢٧هـ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، عناية الشيخ عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط أولى ١٤٢١هــ-٢٠٠٠، دار ابن كثير، بيروت.
- النكت الظراف على الأطراف، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، بومباي، الهند، ط الثانية الدين الدار القيمة، بومباي، الهند، ط الثانية الدين الدار القيمة، بومباي، الهند، ط الثانية

ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ت ٣١١هـ.

- الصحيح، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامي، ط الأولى سنة - ١٣٩١هـ.

الدارقطني: أبو الحسن على بن عمر ت ٣٨٥هـ.

- السنن، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، المدينة المنورة، بدون تاريخ.

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية، (ت٥٨٥هـ)، تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤٠٥هـ.

الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن ت ٢٥٥هـ.

سنن الدارمي، طبع بعناية أحمد دهمان، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

الدارمى: عثمان بن سعيد ت ٢٨٠هـ.

الرد على الجهمية، تحقيق: بدر البدر، ط أولى ١٤٠٥هــ-١٩٨٥م، الدار السلفية، الكويت.

أبو داود السجستاني: سليمان بن الأشعث ٢٧٥هـ.

- سنن أبي داود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، بدون تاريخ.

أبو داود الطيالسي: سليمان بن داود ت ٢٠٤هـ.

- المسند، عناية الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م. دعلج السجزي، دعلج بن على بن أحمد ت ٣٥١هـ.

- المنتقى من مسند المقلين، تحقيق عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة دار الأقصىي.

ابن دقيق العيد: نقى الدين أبو الفتح محمد بن على القشيري ت ٧٠٢هـ.

- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط أولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م، مكتبة السنة، مصر. الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت ٧٤٨هـ.

- سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط٥٠٤، ٣،١هـ.

أبو زرعة العراقي: ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ت ٨٢٦هـ.

- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، عناية عبد الله نوارة، ط أولى ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، مكتبة الرشد،

الرياض.

- المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، تحقيق: عبد الرحمن عبد الحميد البر، ط أولى ١٤١٤هــ-١٩٩٤م، دار الوفاء، توزيع دار الأندلس، جدة.

السخاوي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت٩٠٢هـ).

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث، تحقيق: الشيخ علي حسين علي، ط إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية، بنارس، ط ١، ٢٠٧هـ، الهند.

ابن السني: أبو بكر أحمد بن محمد الدينوري.

عمل اليوم والليلة، تحقيق: بشير محمد عيون، ط أولى ٤٠٧ هـــ-١٩٨٧م، نشر مكتبة دار البيان دمشق.
ابن أبي شيية: أبو بكر عبد الله بن محمد ت٢٣٥هــ.

- المصنف في الأحاديث والآثار، عناية مختار أحمد الندوي، ط أولى ١٤٠١هـــ-١٩٨١م، الدار السلفية، بومباي، الهند.

- المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار التاج، بيروت، ط ثانية، ١٤٠٩هـ.

ضياء الدين المقدسي: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد ت ٦٤٣هـ.

- الأحاديث المختارة، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط أولى ١٤١٣هــ-١٩٩٣م، مكتبة النهضة الحديثة، مكة.

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد ت ٣٦٠هـ.

- الدعاء. تحقيق: محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، ط أولى ١٤٠٧هـــ-١٩٨٧م، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين بالقاهرة، ط ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.
  - المعجم الصغير، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ-٩٨٣م.
  - المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السفي، ط ثانية، بدون تاريخ.

الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ت ٣١٠هـ.

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر، بيروت، ٤٠٨ هــ-٩٨٨ م.

الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ت ٣٢١هـ.

- مشكل الآثار، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط أولى ١٤١هـ.

ابن أبي عاصم: أبو بكر عمرو بن أبي عاصم (ت٢٨٧هـ).

- السنة، عناية محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط أولى ٤٠٠ هـ.

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ٢١١هـ.

- المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط٢، ٣٠٣هـ.

عبد بن حميد.

- المسند (المنتخب) تحقيق مصطفى بن العدوى، دار الأرقم، الكويت، ط أولى ١٤٠٥هـ-٩٨٥م.

ابن عساكر: أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله ت ٧١هـ.

- ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند، تحقيق: عامر حسين صبري، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م، بيروت.

العلائي، أبو سعيد خليل بن كيكلدي (ت٧٦١هـ).

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق حمدي السلفي، وزارة الأوقاف، بغداد، ط أولى ١٣٩٨هـ.

أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني ت ٣١٦هـ.

- المسند (المستخرج)، طدار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.

العيني: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ت ٨٥٥هـ.

- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.

ابن قانع: عبد الباقي بن قانع (ت ٢٥١هـ).

- معجم الصحابة، تحقيق صلاح بن سالم، مكتبة الغرباء الأثرية، ط أولى، ١٤١٨هـ-٩٩٧م.

ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت٦٢٠هـ).

- المغنى، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.

ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ت ٧٥١هـ.

- زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط أولى ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م.

ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى القرشى ت ٧٧٤هـ.

– تفسير القرآن، ط أولى ٤٩٧ هـــ–١٩٨٧م، دار المعرفة، بيروت.

ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ت ٢٧٥هـ.

- السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر، بدون تاريخ.

محمد بن محمد بن سليمان.

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد. عناية محمد عاشق إلهي، دار الأصفهاني للطباعة بجدة.
مسلم بن الحجاج القشيري ت ٢٦١هـ.

- الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، مصر، بدون تاريخ.

ابن منده: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ت ٣٩٥هــ.

- التوحيد، تحقيق: عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ط أولى ١٤٠٨هـ.

المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي ت ١٥٦هـ.

- الترغيب والترهيب، عناية مصطفى محمد عمارة، ط ثالثة ١٣٨٨هـــ-١٩٦٨م، دار إحياء التراث، بيروت. ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي.

- لسان العرب، المكتبة الفيصلية، ودار صادر، بيروت.

الميداني: عبد الغني الغنيمي الحنفي (القرن الثالث عشر الهجري).

- اللباب شرح الكتاب للقدوري، المكتبة العلمية، بيروت، ٤٠٠ هــ-٩٨٠ ام.

النسائي: أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب ت ٣٠٣هـ.

- السنن (المجتبى) تصحيح عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ثانية ٤٠٦ هـ-٩٨٦ ام.

- عمل اليوم والليلة، تحقيق: د/ فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، ط ثانية، ٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، بيروت.

أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله ت٤٣٠هـ.

- حلية الأولياء، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، بدون تاريخ.

النووى: يحيى بن شرف ت ٦٧٦هـ.

- الأذكار، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دار الهدى، الرياض، الطبعة السابعة، ١٤١٩هـ.
  - شرح صحيح مسلم (المنهاج)، المطبعة المصرية، القاهرة، بدون تاريخ.

الهروي: أبو عبيد القاسم بن سلام ت ٢٤٤هـ.

- غريب الحديث، عناية محمد عبد المعيد خان، ط أولى ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند.

الهيثمى: نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى ت ٨٠٧هـ.

- كشف الأستار بزوائد البزار، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، ط ثانية، ٤٠٤ هــ-١٩٨٤م بيروت.
  - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ثالثة، ٤٠٢ هــ-١٩٨٢م.

أبو يعلى الموصلى: أحمد بن على بن المثنى ت ٣٠٧هـ.

- - المسند، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط أولى ٤٠٥ اهــ-٩٨٥ ام.